## سيكما المالكم المعرا

## (الأَصُولُ السِّتَّاحُ

## لشيخ الإسلام مُحَمّد بن عَبْد الْوَهّاب - رَحمَهُ اللهُ تَعَائى-

مِنْ أَعجَبِ العُجابِ، وَأَكْبَرِ الآياتِ الدالَّةِ عَلى قُدْرَةِ الْـمَلِكِ الْغَلاَّبِ: سِتَّةُ أُصولٍ بَيَّنَهَا اللهُ تَعَالَى بَيانًا وَاضِحًا لِلعَوامِّ فَوقَ ما يَظُنُّ الظانُّون، ثمَّ بَعدَ هَذا غَلِطَ فيها كَثيرٌ مِن أَذكِياءِ الْعَالَمِ، وَعُقَلاءِ بَني آدَمَ؛ إِلا أَقَلَّ الْقَلِيلِ.

الأصلُ الأوَّلُ الْقُوْلَ الْخُولُ الْخُلاصُ الدِّينِ للهِ تَعالى وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَبَيانُ ضِدِّهِ الَّذي هُو الشِّركُ بِاللهِ، وَكُوْنُ أَكْثَرِ الْقُرْآنِ لِبَيانِ هَذا الأَصْلِ مِنْ وُجوهِ شَتَّى بِكَلامٍ يَفْهَمُهُ أَبْلَدُ الْعَامَّةِ، ثمَّ لَمَّا صارَ عَلى أَكْثَرِ الْقُرْآنِ لِبَيانِ هَذا الأَصْلِ مِنْ وُجوهِ شَتَّى بِكَلامٍ يَفْهَمُهُ أَبْلَدُ الْعَامَّةِ، ثمَّ لَمَّا صارَ عَلى أَكْثَرِ الْقُرْآنِ لِبَيانِ هَذا الأَصْلِ مِنْ وُجوهِ شَتَّى بِكلامٍ يَفْهَمُهُ أَبْلَدُ الْعَامَّةِ، ثمَّ لَمَّ صارَ عَلى أَكْثَرِ اللَّهُ الْقُورُ لَنَّهُمُ الشَّيْطَانُ الإِخْلاصَ في صُورَةِ تَنَقُّصِ الصَّالِينَ وَالتَّقْصيرِ في حُقوقِهِمْ، وَأَظْهَرَ لَمُهُمُ الشَّرْكَ بِالله في صُورَةِ مَجَبَّةِ الصَّالِينَ وَاتِّبَاعِهِمْ.

الأصلُ الثّاني: أَمَرَ اللهُ بِالاجْتِاعِ فِي الدِّينِ، وَنَهَى عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ؛ فَبَيَّنَ اللهُ هَذا بَيانًا شافِيًا تَفْهَمُهُ الْعُوامُّ، وَنَهَانا أَنْ نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنا فَهَلَكُوا، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الْسُلِمينَ بِالاجْتِاعِ فِي الدِّينِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ، وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الْعَجَبِ الْعُجابِ الْعُجابِ الْعُجابِ فَي ذَلكِ، ثُمَّ صارَ الأَمْرُ إلى الافْتِراقِ فِي أُصولِ الدِّينِ وَفُروعِهِ هُوَ الْعِلْمَ وَالْفِقْهَ فِي الدِّينِ، وَصارَ الأَمْرُ إلى الافْتِراقِ في أُصولِ الدِّينِ وَفُروعِهِ هُوَ الْعِلْمَ وَالْفِقْهَ فِي الدِّينِ، وَصارَ الأَمْرُ إلى الافْتِراقِ في أُصولِ الدِّينِ وَفُروعِهِ هُوَ الْعِلْمَ وَالْفِقْهَ فِي الدِّينِ، وَصارَ الأَمْرُ إلى الافْتِراقِ فَي أُصولِ الدِّينِ وَفُروعِهِ هُوَ الْعِلْمَ وَالْفِقْهَ فِي الدِّينِ، وَصَارَ الأَمْرُ اللهَ الافْتِراقِ فَي أَصُولِ الدِّينِ وَفُروعِهِ هُو الْعِلْمَ وَالْفِقْهَ فِي الدِّينِ وَلَا فَي اللَّينِ وَلَا اللَّينِ اللَّهُ اللَّيْنِ وَالْفِقْهُ فِي الدِّينِ وَلَا لَا اللَّيْنِ وَلَيْ اللهُ اللَّيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُهُ إلا زِنْديقٌ أَوْ مَعَنُونٌ!

١

الأصلُ الثَّالِثُ: أَنَّ مِنْ ثَمَامِ الاجْتِهَاعِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ لَمَنْ تَأَمَّرَ عَلَيْنا - وَلَوْ كانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا- ؛ فَبَيَّنَ اللهُ هَذَا بَيَانًا شَافِيًا كَافِيًا بِوُجُوهٍ مِنْ أَنْواعِ الْبَيَانِ شَرْعًا وَقَدَرًا، ثُمَّ صارَ هَذَا الأَصْلُ لا يُعْرَفُ عِنْدَ أَكْثَرِ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ، فَكَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ؟!

الأصلُ الرّابعُ: بَيانُ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ، وَالْفِقْهِ وَالْفُقَهَاءِ، وَبَيانُ مَنْ تَشَبّهَ بِمِمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَقَدْ بَيْنَ اللهُ تَعَالَى هَذَا الأَصْلَ الأَصْلَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿يَبَنِي إِسْرَءِيلَ اَذْكُرُواْ يِعْمَتِي اللّهِ تَعَالَى هَذَا الْأَصْلَ فِي أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيّلِي فَارَهُبُونِ ﴿ [البقرة: ١٤]، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿يَبَنِي إِسْرَءِيلَ النّهَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْنَكُمْ عَلَى الْعَلْمِينَ ﴾ [البقرة: ١٤]، ويَزيدُهُ وُضُوحًا مَا اَذْكُرُواْ يِعْمَتِي النّبَيْدِ، ثُمَّ صَارَ هَذَا الْكَلامِ الْكَثْيِرِ الْبَيِّنِ الْواضِحِ لِلْعامِي الْبَليدِ، ثُمَّ صَارَ هَذَا أَغْرَبَ الأَشْيَاءِ، فَصَارَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ هُوَ الْبِدَعُ والضَّلالاتُ، وَخِيارُ مَا عِنْدَهُمْ لَبْسُ الْحُقِّ بِالْباطِلِ، وَصَارَ الْعِلْمُ النَّذِي فَصَارَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ هُوَ الْبِدَعُ والضَّلالاتُ، وَخِيارُ مَا عِنْدَهُمْ لَبْسُ الْحُقِّ بِالْباطِلِ، وَصَارَ الْعِلْمُ النّبُ فَصَارَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ هُو الْبِدَعُ وَالْفَقية الْعَالِمُ ، وَخِيارُ مَا عِنْدَهُمْ لَبْسُ الْحُقِّ بِالْباطِلِ، وَصَارَ الْعِلْمُ الّذِي فَصَارَ الْعِلْمُ وَالْفَقِهُ الْهُ تَعَلَى عَلَى الْمُ لَعْمَا الْمُعْمَ وَالْفَقية الْعَالِمَ ،

 تَرْكِ الجِهادِ، فَمَنْ جاهَدَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ! وَلا بُدَّ مِنْ تَرْكِ الإِيهانِ وَالتَّقْوَى، فَمَنْ تَعَهَّدَ بِالإِيهانِ وَالتَّقْوى فَمَنْ تَعَهَّدَ بِالإِيهانِ وَالتَّقْوى فَلَيْسَ مِنْهُمْ! يا ربَّنا! نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعافِيَةَ؛ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ.

الأصل السادِسُ: رَدُّ الشُّبْهَةِ الَّتِي وَضَعَها الشَّيْطانُ فِي تَرْكِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَةِ، وَاتَّباعِ الآراءِ وَالأَهْواءِ المُتفَرِّقَةِ المُخْتَلِفَةِ؛ وَهِيَ: أَنَّ الْقُرْآنَ وَالسُّنَةَ لا يَعْرِفُهُما إِلا الْمُجْتَهِدُ المُطْلَقُ، وَهُو وَاللَّمُوْمُوفُ بِكَذَا وَكَذَا -أَوْصافًا لَعَلَها لا تُوجَدُ تَامَّةً فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرً! -، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الإِنْسانُ الْمَوْصُوفُ بِكَذَا وَكَذَا -أَوْصافًا لَعَلَها لا تُوجَدُ تَامَّةً فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرً! -، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الإِنْسانُ كَذَلِكَ؛ فَلْيُعرِضْ عَنْهُما فَرْضًا حِتَمًا -لا شَكَ وَلا إِشْكَالَ فِيهِ! -، وَمَنْ طَلَبَ اللهُ مُدَى مِنْهُما؛ فَهُو: إِمَّا كَذَلِكَ؛ فَلْيُعرِضْ عَنْهُما فَرْضًا حِتَمًا -لا شَكَ وَلا إِشْكَالَ فِيهِ! -، وَمَنْ طَلَبَ اللهُ مُرى اللهُ مُبْعَانَهُ -شَرْعًا وَلَيْقَرَهُ وَلا إِشْكَالَ فِيهِ! -، وَمَنْ طَلَبَ اللهُ مُبْعَانَهُ - شَرْعًا وَلَا إِشْكَالَ فِيهِ! -، وَمَنْ طَلَبَ اللهُ مُبْعَانَهُ - شَرْعًا وَقَدَرًا، خَلْقًا وَأَمْرًا - فِي رَدِّ هَذِهِ الشَّبْهَةِ المَلْعُونَةِ مِنْ وُجوهٍ شَتَّى بَلَغَتْ إِلَى حَدِّ الضَّرُورِيَّاتِ الْعَامَّةِ، وَقَدَرًا، خَلْقًا وَأَمْرًا - فِي رَدِّ هَذِهِ الشَّبْهَةِ المَلْعُونَةِ مِنْ وُجوهٍ شَتَّى بَلَغَتْ إِلَى آلأَذْقَانِ فَهُم مُقَمَّ وَلَا اللهُ وَعَى إِلَى آلأَذْقَانِ فَهُم مُعُمَّ وَلَا الْعَلْوسُ وَعَمَالُهُ وَمُونَ فَى وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَدِرُهُمْ لَا يُبْعِرُونَ فَى وَسَوَآءً عَلَيْمِ عَلَيْهِمْ عَلْدَاللهُ فَهِى إِلَى آلأَدْقَانِ فَهُم مُعْمَونَ فَى وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِ مَ سَدًّا وَمِنْ خَلِيْهِ مَنْ النَّذِكُرَ وَخُومِي اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُهُمْ لَا يُعْمَلُونَ فَي إِنَّهُ الْمُعْرَةِ وَأَجْرِ وَعُومَ وَأَجْرِ وَالْمَوْدِ وَأَجْرِ وَلَا الللهُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا الْمُعْمِلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْوَالِهُ الللهُ الْمُعْمِلُولُ وَالللهُ مُولِلْمُولُ وَالْمُولُ و

آخِرُهُ، وَالْحُمْدُ للهِ رَبِّ الْعالَمينَ، وَصلَّى اللهُ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْليَمًا كَثيرًا إِلى يَوْمِ الدِّينِ.